## الْهُواعِطِ الْعَشْرَةُ

لِحُجَّةِ الْإِسْلَامِ أَبِي حَامِدٍ مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعِكَةِ الْإِسْلَامِ أَبِي حَامِدٍ مُحَمَّدٍ الْغَزَّالِيِّ الطُّوسِيِّ الطُّوسِيِّ

نَسَخَ مَتْنَهَا وَوَضَعَ حَرَكَتَهُ وَأَجَازَ بِهِ أُمِيرٌ كَظُمَ

الحمد لله الذي تتصل بمناولة بركته سلسلة محبة عباده في ثبت مساندهم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا مولانا محمد النبي المصطفى أحسن ما تدبج لطائفه في العوالي والنوازل وعلى آله المطهرين كما صليت وباركت على خليلك أواه منيب إبراهيم وعلى آله. في العالمين إنك حميد مجيد.

أما بعد، فقد طبع هذا الكتاب اللطيف النافع القواعد العشرة لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي – رحمة الله عليه – مع الكتب الأخرى تحت عنوان كتاب واحد كمجموعة رسائله أو نحوها ولم أجد موضع أو موقع أو مصدر أفرده. فأجرده عنه لأجعله كتابا مفردا يسهل من يبحث عنه ومن يريد الاستفادة منه والرواية به.

فإني أمير كظم أجزت بهذا الكتاب جميع من قرأه وسمع قراءته ودرسه ودرَّسه وذاكره بكل حرف فيه من أوله إلى خاتمه راجعا إلى النص العربي الذي نسختُه هنا فلا تصح هذه الإجازة بالرجوع إلى غير ما نسختُ هنا كالرجوع إلى النص في موقع شبكة أو كتاب آخر أو بالرجوع إلى النص غير العربي كالنص المترجم. انتبه أيها الذي يرغب فيه!

فأرويه عن محمود سعيد مدوح، عن عبد الله بن محمد بن الصديق الغهاري، عن محمد إمام السقا بن البرهان إبراهيم السقا، عن أبيه، عن ولي الله ثعيلب الفشني، عن الشهابين أحمد بن عبد الفتاح الملوي وأحمد بن الحسن الجوهري، عن عبد الله بن سالم البصري، عن البرهان إبراهيم بن حسن الكوراني، عن ملا محمد الشريف بن ملا يوسف بن محمود بن ملا كهال الدين الصديقي الكردي الكوراني، عن محمد بن علي الحكمي اليمني، عن الشهاب أحمد بن حجر الهيتمي المكي، عن زكريا بن محمد الأنصاري، عن ابن حجر العسقلاني، عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي، عن التقي أبي الفضل سليمان بن حمزة المقدسي الدمشقي الجهاعيلي، عن أبي حفص عمر بن أبي المجد كرم الدينوري، عن أبي الفرج عبد الخالق ابن عن أبي حفص عمر بن أبي المجد كرم الدينوري، عن أبي الفرج عبد الخالق ابن

الحُمْدُ للهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

فَأَكْحَلُوا نَوَاظِرُهُمْ بِإِثْمِدِ السُّهَادِ وَجَفَوْا مِنْ مَضَاجِعِهِمْ أَطْيَبَ الرُّقَادِ. وَجَدُوا فِي أَثَرِ الْإِطْلَابِ مَعَ الطُّلَّابِ وَجَعَلُوا نَهَارَهُمْ لَيْلًا وَأَفْراَحَهُمْ وَيْلًا وَأَرْخَوْا لِعِزِّ مَوْلَاهُمْ لَيْلًا وَأَفْراَحَهُمْ وَيْلًا وَأَرْخَوْا لِعِزِّ مَوْلَاهُمْ ذَيْلًا وَتَذَلَّلُو عَلَى الْأَعْتَابِ فَأَقَامَهُمْ فِي الْحَاضِرَةِ وَالْبَادِيَةِ وَأَسْمَعَهُمْ أَوَامِرَهُ وَنَوَاهِيَهُ.

فَيَا سَعَادَةَهُمْ بِتَوْفِيقِهِمْ لِوُقُوفِهِمْ عَلَى الْأَبُوابِ وَكُشِفَ لَمُمْ الْحِجَابُ عَنْ جَمَالِهِ وَكُشِطَ الضَّبَابُ عَنْ مَحَاسِنِ الْأَثْرَابِ. أَجْرَوْا مَدَامِعَهُمْ الضَّبَابُ عَنْ مَحَاسِنِ الْأَثْرَابِ. أَجْرَوْا مَدَامِعَهُمْ جَرَيَانَ الْأَنْهَارِ وَأَبَدَوْا فَجَائِعَهُمْ عَنْ زَمَنِ تَولِي مَنْ جَرَّ الْإِزَارَ عَلَى الْأَوْزَارِ وَطَرَقُوا جَرَيَانَ الْأَنْهُمُ الْجُوَابُ: "يَا عِبَادِي! أَنَا التَّوَّابُ عَلَى مَنْ أَقْلَعَ عَنِ الْحُوْبَةَ وِإِلِيَّ أَنَابُ". وَقَلَمُ مُن أَقْلَعَ عَنِ الْحُوبَةَ وَإِلِيَّ أَنَابُ". وَقَقَ هُمْ فِي دَارِ الْوِصَالِ شَرَابِ الْاتِّصَالِ فَنَاهِيكَ بِهِ مِنْ شَرَابٍ، فَتَلَذَّذُوا بِمُنَاجَاتِهِ. وَغَدَا كُلُّ بِعَقْلِهِ المُصَابَ. فَأَيْنَ المُهَاجِرُ فِي الْمُواجِرِ بِالْحُنَاجِرِ؟ طُوبَاهُ قَدْ فَازَ بِطَيْبِ الْخِطَابِ.

قَدْ كَشَفَ الْمُوْلَى مَنِيعَ الْجِجَابِ ﴿ وَأَسْمَعَ الْأَحْبَابَ طَيْبَ الْخِطَابُ وَأَصْمَعُ الْأَحْبَابَ طَيْبَ الْخِطَابُ وَأَحْضَرُ وَا حَضْرَةَ أُنْسٍ بِهَا ﴾ غَابُوا فَعَاشُوا بَعْدَ مَوْتِ الْعِقَابُ وَأَحْضَرُ وا حَضْرَة أُنْسٍ بِهَا ﴾ غَابُوا فَعَاشُوا بَعْدَ مَوْتِ الْعِقَابُ وَفِي مَقَامِ الْقُرْبِ أَذْنَاهُمْ ﴾ لَمَّ الْقُرْبِ أَذْنَاهُمْ فَي المُقَامِ الشَّرَابُ وَفِي مَقَامِ الْقَرْبِ أَذْنَاهُمْ فَي الْمَقَامِ الشَّرَابُ وَأَعْضُوا مِنْ فَضْلِهِ بِالْوَفَا ﴾ خَضًا مِنَ الْأَمْنِ أَجَلُّ الْكِتَابُ هُمُ اللَّوكُ الشُّمُ مِنْ خَلْقِهِ ﴾ خَضْا مِنَ الْأَمْنِ الْحَقِّ لِعِزِّ الْحِجَابُ هُمُ اللَّوكُ الشُّمُ مِنْ خَلْقِهِ ﴾ خَلْقِهِ ﴾ خَضْا مِنَ الْأَمْنِ الْحَقِّ لِعِزِّ الْحِجَابُ

قَدْ تَبَعُوا نَهْجَ سَبِيل الْهُدَى وَاتَّبَعُوا حُكْمَ نُصُوصِ الْكِتَابُ وَحَاسَبُوا مِنْ قَبْلِ يَوْمِ الْحِسَابُ وَاسْتَمْسَكُوا بِسُنَّةِ خَيْرِ الْوَرَى وَنَاقَشُوا أَنْفُسَهُمْ خِيفَةً مِنْ غَضَب الْحُقِّ وَهَوْلِ الْعِقَابْ فَرْحَى لِجَمْعِ الْفَرْقِ تَحْتَ النِّقَابْ إِذَا أَتَى اللَّيْلُ تَرَاهُمْ بِهِ يُحْيُونَهُ بِالذِّكْرِ كَيْ يُحْيِيهِمْ بِذِكْرِهِ فِي جَمِيع أَهْلِ الثَّوَابُ يَرَاهُمُ الْحُقُّ يُبَاهِي بِهِمْ بِهِمْ عَنِ الْخُلْقِ يَزُولُ الْعَذَابُ مَا لَمَعَ الْبَرْقُ أَوْ أَهَلَّ السَّحَابْ عَلَيْهِمْ مِنِّي سَلَامٌ سَمَا 

> أَحْمَدُهُ هَمْدًا أَسْتَوْجِبُ بِهِ الثَّوَابَ وَأَشْكُرُهُ تَزِيدُ بِهِ زِيَادَاتُ أُولِي الْأَلْبَابِ. وَأَشْمَدُ أَنْ لَا اللهَ اللهِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَهِ بِلَى لَهُ شَهَادَةً تُنَنَّهُهُ عَنِ الْحُلُولِ وَالْ

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَةً تُنَزِّهُهُ عَنِ الْحُلُولِ وَالْانْجِيَازِ وَالظُّهُورِ وَالْبُطُونِ وَالْابْتِدَاءِ وَالْانْتِهَاءِ والْاشْتِهَارِ والْاحْتِجِابِ وَتَقَدَّسَتْ ذَاتُهُ اللَّهُ مَقَالَاتِ أُولِي الجُهَالَاتِ مِنَ الْكُمِّ وَالْكَيْفِ وَالْأَيْنِ وَالْمُكَانِ وَالزَّمَانِ اللَّقَدَّسَةُ عَنْ مَقَالَاتِ أُولِي الجُهَالَاتِ مِنَ الْكُمِّ وَالْكَيْفِ وَالْأَيْنِ وَالْمُكَانِ وَالزَّمَانِ وَالْزَّمَانِ وَالْإِيَابِ وَالذَّهَابِ وَأَلْجُكَانِ وَالتَّمْثِيهِ مِنَ الْأَكُوانِ عَنِ التَّفَكُّرِ وَالتَّدَبُّرِ وَالْبُعَاوَنَةِ وَاللَّهَاوَرَةِ وَالرَّاحَةِ وَالنَّصْبِ وَالْانْتِصَابِ وَأَعْظَمَهُ عَنِ التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ وَالتَّعْدِيلِ وَالتَّهْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ وَالتَّعْدِيلِ وَالتَّهْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ وَالتَّعْدِيلِ وَالتَّهْبِيلِ وَالتَّعْدِيلِ وَالتَّهْبِيلِ وَالتَّهُ وَالْمُنْ وَالْمُهُ عَنِ التَّهُ اللَّهُ وَالتَّهُ وَالْوَاتَعْدِيلِ وَالتَّهُ وَالْمُ وَالتَّهُ وَالْمُرَادِ وَالتَّهُ وَالْمُولِ وَالتَّهُ وَالْمُرْتِكَابِ.

وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَشْرَفُ مُحْبُوبٍ وَأَعْظَمُ الْأَشْرَفِ وَأَخْصُ الْأَحْبَابِ. أَرْسَلَهُ بِفَضْلِ الْكِتَابِ وَفَصْلِ الْخِطَابِ، وَأَيْدَهُ بِأَفْضَلِ كِتَابٍ وَأَجْمَلِ الْأَحْبَابِ، أَفْصَحُ الْأَعْرَابِ بِالْإِعْرَابِ وَالْاخْتِصَارِ وَالْإِسْهَابِ، وَأَعْجَزَ بُلَغَاءِ الْأَحْزَابِ وَمَغَاوِي الْأَعْرَابِ بِالْإِعْرَابِ بِالْعِقَابِ عَلَى الْأَعْقَابِ وَكَشَفَ عَنْ الْأَحْزَابِ وَمَغَاوِي الْأَعْرَابِ وَأَعْقَبِ الْأَعْرَابِ بِالْعِقَابِ عَلَى اللهَّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَجُهِ نُورِ الْإِسْلَامِ مُكَفِّرَاتِ ظُلُهَاتِ الْإِشْرَاكِ وَالضِّبَابِ. صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْإَسْلَامِ مُكَفِّرَاتِ ظُلُهُا وَالشَّبَابِ. صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْأَحْبَابِ وَعَلَى الله كَامَ اللهَ الْسَلَامِ مَنْ الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْمَابِ أَيْ بَكُو وَالْمَابِ أَيْ بَكُو وَالْمِسَلَامِ مَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَالْمَلِي وَالْمَابِ أَيْ بَوْدِ الْإِسْلَامِ مَلَاقً اللهَ اللهَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهَ وَالْمِسْمَابِ أَيْعِيمُ وَالْمَابِ أَيْ بَرُوا وَالْمَابِ الْمَاقِ الْمَالِي الْمَالِ الْعَنَابِ مَلَاقًا عَلْ الْعَنَادِ الْمَاعَلُولِ الْعَذَابِ.

أَمَّا بَعْدُ، نَفَحْنَا اللهُ وَإِيَّاكَ بِنَسَائِمِ قُرْبِة و وَسَقَانَا وَإِيَّاكَ مِنْ كَاسَاتِ حُبِّهِ فَإِنَّا بَيَانَ كَيْفِيَّةِ طَرِيقِنَا وَبُرْهَانِ أَهْلِ تَحْقِيقِنَا مَبْنِيٌ عَلَى عَشَرَةِ قَوَاعِدَ تُوقِظُ النَّائِمَ وَتُقِيمُ الْقَاعِد. طَرِيقِنَا وَبُرْهَانِ أَهْلِ تَحْقِيقِنَا مَبْنِيٌ عَلَى عَشَرَةِ قَوَاعِدَ تُوقِظُ النَّائِمَ وَتُقِيمُ الْقَاعِد. الْقَاعِدَةُ الْأُولَى: النَّيَّةُ الصَّادِقَةُ الْوَاقِعَةُ مِنْ غَيْرِ الْتِوَاءِ لِقَوْلِهِ عَلِيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ: "وَإِنَّهَا لِكُلِّ امْرِي مَا نَوَى". وَاللُّرَادُ بِالنَّيَةِ عَزْمُ الْقَلْبِ، وَبِالصَّادِقَةِ إِنْهَا وُهَا لِلْفِعْلِ وَالتَّرُوكُ لِلرَّبِّ، وَبِالْوَاقِعَةِ اسْتِمْرَارُهَا عَلَى هَذِهِ الْخُلَّةِ الْأَثِيرَةِ لِأَنَّ لِلتَّكْرَارِ تَأْثِيرًا لَيْسَ وَالتَّرُودُ لِلرَّبِّ، وَبِالْوَاقِعَةِ اسْتِمْرَارُهَا عَلَى هَذِهِ الْخُلَّةِ الْأَثِيرَةِ لِأَنَّ لِلتَّكْرَارِ تَأْثِيرًا لَيْسَ وَاللَّرَبُ، وَبِالْوَاقِعَةِ اسْتِمْرَارُهَا عَلَى هَذِهِ الْخُلَّةِ الْأَثِيرَةِ لِأَنَّ لِلتَّكْرَارِ تَأْثِيرًا لَيْسَ لِلْكَوْمَ فَا فَيْرَاضٍ فَانِيَةٍ وَبَاقِيَةٌ فِي عَزْمِهِ فَإِنَّ الْعَمَلَ لِلْحَقِّ وَلَا بُكَدِ مِنَ الْحَقِّ فَعَلَى مَنْ الْحَقَى مَوْدِهِ الْخُلْق.

الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: الْعَمَلُ اللهِ مِنْ غَيْرِ شَرِيكٍ وَلَا اشْتِرَاكٍ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "اعْبُدِ اللهِ كَانَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ". وَعَلَامَتُهُ أَنْ لَا يَرْضَى بِغَيْرِ الْحُقِّ وَيَرَى مَا سِوَاهُ قَاطِعًا فَيَجْتَنِبَ الْخُلْقَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ: تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ". وَلْيَتُرُكُ اللهِ سِوَاهُ قَاطِعًا فَيَجْتَنِبَ الْخُلْقَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ: تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ". وَلْيَتُرُكُ اللهِ سُواهُ قَاطِعًا فَيَجْتَنِبَ الْخُلْقَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ اللَّرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ". وَآكَدُهَا الشَّبُهَاتُ فَاحْذَرْهَا أَنْ تُصِيبَكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ يَعْنِيهِ". وَآكَدُهَا الشَّبُهَاتُ فَاحْذَرْهَا أَنْ تُصِيبَكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ".

فَإِذَا صَحَّتْ هَذِهِ الْأُصُولُ الثَّلاَثَةُ أَثْمَرَتْ أَغْصَائُهَا لَكَ الْقُرْبَى، فَتَكُونُ بِالصُّورَةِ فِي اللَّانْيَا وَبِاللَّعْنَى فِي الْعُقْبَى. وَعَلَى قَدْرِ هِمَّتِكَ وَثَبَاتِكَ عَلَى الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ تَحْظَى مِنَ اللَّانْيَا وَبِاللَّعْنَى فِي الْعُقْبَى. وَعَلَى قَدْرِ هِمَّتِكَ وَثَبَاتِكَ عَلَى الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ تَحْظَى مِنَ اللَّانْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ اللَّانْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ".

وَعَلَامَة الْقُنَاعَةِ الْاكْتِفَاءِ بِمَا يَذْهَبُ الْحُرُّ وَالْبَرَدُ وَالْمُسْبَغَةُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:
"حَسْبُ ابْنُ آدَمَ لُقَيُّاتُ يُقْمِنَ بِمَا صُلْبَهُ". فَلَا يَمِيلُ إِلَى صَاحِبِ الْقَمْحِ صَاحِبُ الشَّعِيرِ وَعَلَى النَّقْرَةِ صَاحِبُ النَّقِيرِ وَالْمُسْغَنِي بِالْحَلَالِ لَا يَقْصُدُ الْبَاحَ وَلَا يَخْفِضُ إِلَى الشَّعِيرِ وَعَلَى النَّقْرَةِ صَاحِبُ النَّقِيرِ وَالْمُسْغَنِي بِالْحَلَالِ لَا يَقْصُدُ الْبَاحَ وَلَا يَخْفِضُ إِلَى الشَّعِيرِ وَعَلَى النَّقْيلِ وَتَرْكُ الشَّبْهَاتِ الْجُنَاحَ. وَعَلَامَةُ الْغَرِيبِ الْحُمْلُ الْخُفِيفُ وَعَدَمُ الْائْتِلَافِ بِالثَّقِيلِ وَتَرْكُ

السُّوَّالِ فَإِنَّهُ يَأْوِي ظِلِّ الدَّخِيلِ. وَعَلَامَةُ عَابِر السَّبِيلِ إِسْرَاعُ الْإِجَابَةِ وَرِضَاهُ بِهَا سِيقَ إِلَيْهِ وَالسُّطَابَهُ. وَعَلَامَةُ المُيِّتِ إِيثَارُ مُهِمَّاتِ دِينِهِ وَالمُسْأَلَةُ فِي غَوَالِبِ حِينِهِ.

الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: مُوَافَقَةُ الْحُقِّ بِالْاتِّفَاقِ وَالْوِفَاقِ وَمُخَالَفَةُ النَّفْسِ بِالصَّبْرِ عَلَى الْفِرَاقِ وَالْمُشَاقِّ وَتَرْكِ الْهُوى وَجَفَاءِ اللَّلَاذِّ والمُكَانِ وَالْجِلَافِ. وَمَنْ تَعَوَّدَهُ، خَرَجَ عَنِ وَالْمُشَاقِ وَتَرْكِ الْهُوى وَجَفَاءِ اللَّلَاذِّ والمُكَانِ وَالْجِلَافِ. وَمَنْ تَعَوَّدَهُ، خَرَجَ عَنِ الْخُجَابِ وَدَخَلَ فِي الْانْكِشَافِ. فَعَادَ نَوْمُهُ سَهْرًا وَاخْتِلَاطُهُ عُزْلَةً وَشَبْعُهُ جُوعًا وَعِزَّتُهُ ذِلَةً وَمُكَالَتُهُ صُمْتًا وَكَثْرَتُهُ قِلَّةً.

الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: الْعَمَلُ بِالْاتِّبَاعِ لَا الْابْتِدَاعِ لِئَلَّا يَكُونَ صَاحِبَ هَوَى وَلَا يَزْهُو بِرَأْيِهِ زَهْوًا فَإِنَّهُ لَا يُفْلِحُ مَنِ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ فِي فِعْلِهِ وَلِيَّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا".

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ: الْهِمَّةُ الْعُلْيَا الْمُجَرَّدَةُ عَنْ تَسْوِيفٍ يُفْسِدُكَ. فَقَدْ جَاءَ: "لَا تَتُرُكُ عَمَلَ يَوْمِكَ لِلْغَدِ لِأَنَّ بَعْضَ الْأَعْمَالِ مِنْ بَعْضِهَا وَإِلَّا فَمَنْ رَضِيَ بِالْأَدْنَى حَرُمَ عَمَلَ يَوْمِكَ لِلْغَدِ لِأَنَّ بَعْضَ الْأَعْمَالِ مِنْ بَعْضِهَا وَإِلَّا فَمَنْ رَضِيَ بِالْأَدْنَى حَرُمَ الْأَعْلَى ". وَالْكَامِلُ الْمُتَبَعُ هُوَ السَّنِيُّ، لَا الْمُتَسَيِّعُ والمُعْتَزِلُ وَالْمُبْتَدِعُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

"يَا أَحْبَابِي، عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ". قَالُوا: "يَا رَسُولُ اللهِّ، وَمَا السَّوَادُ الْأَعْظَمُ؟". قَالُ: "مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي".

الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ: الْعَجْزُ وَالذِّلَّةُ، لَا بِمَعْنَى الْكَسَلِ فِي الطَّاعَاتِ وَتَرْكِ الجُهَادِ، بَلْ عَجْزُكَ عَنْ كُلِّ فِعْلٍ إِلَّا بِقُدْرَةِ الحُقِّ الجُوادِ وَأَنْ تَرَى الخُلْقَ بِعَيْنِ التَّوْقِيرِ وَالْاحْتِرَامِ فَجْزُكَ عَنْ كُلِّ فِعْلٍ إِلَّا بِقُدْرَةِ الحُقِّ الجُوادِ وَأَنْ تَرَى الخُلْقَ بِعَيْنِ التَّوْقِيرِ وَالْاحْتِرَامِ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ وَسَائِطُ بَعْضٍ إِجْلَالًا لِحَضْرَةِ ذِي الجُلَالِ وَالْإِكْرَامِ لِأَنَّ سُنَّةَ الله سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِذَا أَرَادَ شَيْئًا، مَا أَضَافَهُ إِلَيْهِ بِنَفْيِ الْوسَائِطِ، وَإِنْ أَرَادَ جَلَالَ حَضْرَتِهِ تَعْظِيمًا، وَتَعَالَى إِذَا أَرَادَ شَيْئًا، مَا أَضَافَهُ إِلَيْهِ بِنَفْيِ الْوسَائِطِ، وَإِنْ أَرَادَ جَلَالَ حَضْرَتِهِ تَعْظِيمًا، أَضَافَهُ إليهِ بِنَفْيِ الْوسَائِطِ، وَإِنْ أَرَادَ جَلَالَ حَضْرَتِهِ تَعْظِيمًا، أَضَافَهُ لِلشَّوابِطِ.

وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الْكُلَّ بِيَدِ اللهِ شَبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْمُرْجِعَ إِلِيْهِ وَتَكَبَّرْتَ، فَقَدْ تَكَبَّرْتَ عَلَيْهِ إِلَّا عِلْمِتَ أَنَّ الْكُلَّ بِيَدِ اللهِ شَبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْمُرْجِعَ إِلِيْهِ وَتَكَبَّرْتَ، فَقَدْ تَكَبَّرْتَ عَلَيْهِ إِلَّا بِأَمْرٍ وَصَلَ إِلَيْكَ مِنْ لَدَيْهِ. فَاجْعَلْ عَجْزَكَ فِي جَنْبِهِ وَمَسْكَنَتَكَ لَهُ بِالْاعْتِذَارِ وَلَا تَتَصَوَّرْ قُدْرَةً لَكَ فَإِنَّهَا مُنَازَعَةٌ فِي الْاقْتِدَارِ.

الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ: الْخُوْفُ وَالرَّجَاءُ مَعْنَى وَعَدَمُ الْاطْمِئْنَانِ بِجَلَالِ الْإِحْسَانِ إِلَّا عِنْدَ الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ: الْخُوْفُ وَالرَّجَاءُ مَعْنَى وَعَدَمُ الْاطْمِئْنَانِ بِجَلَالِ الْإِحْسَانِ إِلَّا عِنْدَ الْعَيَّانِ. فَحَسِّنْ ظَنَّكَ مِنْكَ بِالجُوَادِ الْحُسَانِ.

قال أمير كظم: ولفظ "عليكم السواد الأعظم" في سنن ابن ماجه فليس فيه ذكر "يا أحبابي". فلفظ: "يا رسول الله، وما السواد الأعظم" إلى "ما أنا عليه وأصحابي" قريب مما رواه الآجري في الشريعة.

الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ: دَوَامُ الْوِرْدِ إِمَّا فِي حَقِّ الحُقِّ أَوْ فِي حَقِّ الْعِبَادِ فَإِنَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ وِرْدُ، فَهَا لَهُ مِنَ اللَّوَارِدِ إِمْدَادُ. فَاللَّدِيمُ يَمَلُّ، الحُقُّ يَمَلُّ بِمَلَالِهِ بِخِلَافِ الَّذِي يُغِيثُ بِأَعْهَالِهِ وَأَقْوَالِهِ فَإِنَّ النَّفْسَ تَنْبَسِطُ بِذَلِكَ جَهْرًا وَسِرًّا وَثُرَاعِي حُقُوقَ الْعِبَادِ كَمَا يَتَوَقَّعُ مِنْهُمْ وَأَقُوالِهِ فَإِنَّ النَّفْسَ تَنْبَسِطُ بِذَلِكَ جَهْرًا وَسِرًّا وَثُرَاعِي حُقُوقَ الْعِبَادِ كَمَا يَتَوَقَّعُ مِنْهُمْ وَأَقُوالِهِ فَإِنَّ النَّفْسِ فَإِنَّ النَّفْسِ فَيْرًا وَشَرَّا وَيَعْمَلُ لللهِ تَعَالَى خَيْرًا وَشَرَّا وَيَعْمَلُ لللهِ تَعَالَى فَا يَرْضَى كَمَا يُحِبُّ وَيَبْغُضُ لِنَفْسِهِ خَيْرًا وَشَرَّا وَيَعْمَلُ للهِ تَعَالَى مَا يَرْضَى كَمَا يُحِبُّ مَا يَرْضَى.

الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ: اللَّهَ اوَمَةُ عَلَى الْمُرَاقَبَةِ وَلَا يَغِيبُ عَنِ اللهِ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى طَرْفَةُ عَيْنِ اللهِ مُرَاقَبَةِ قَلْبِهِ للهِ شَبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَنَفَى غَيْرَ اللهِ وَجَدَ الله وَإِحْسَانَهُ وَعِلْمَ الْيَقِينِ يَحْصُلُ ذَلِكَ لَكَ بِجُمْلَتِهِ وَهُو أَنْ تَرَى الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالْأَعْيَانَ الْيَقِينِ يَحْصُلُ ذَلِكَ لَكَ بِجُمْلَتِهِ وَهُو أَنْ تَرَى الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالْأَعْيَانَ اللّهَ عِنْ فَلْكَ بِجُمْلَتِهِ وَهُو أَنْ تَرَى الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَالْأَعْيَانَ بِتَحْرِيكِهِ وَتَسْكِينِهِ وَقُدْرَتِهِ سُبْحَانَهُ، لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ شَيْءٌ. ثُمَّ تَزِيدُ مُرَاقَبَتُهُ إِلَى أَنْ تَرَى الْمَرَقَى إِلَى عَيْنِ اللّهَ قِيهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُو الْقَيُّومُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِقَيُّومِيَّتِهِ وَذَلِكَ مَقِيقَةُ الْيَقِينِ. فَيَقُولُ: "مَا رَأَيْتُ شَيْءً إِلَى عَيْنِ اللّهَ فِيهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُو الْقَيُّومُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِقَيُّومِيَّتِهِ وَذَلِكَ شَيْءٍ بِقَيُّومِيَّتِهِ وَذَلِكَ شَيْءٍ بِقَيُّومِيَّتِهِ وَذَلِكَ اللّهَ اللّهُ وَرَأَيْتُ الله قَورَ أَيْتُ الله قَلْ مَنْ اللّهَ عَلْ حَسَبِ اللّهَ الْمَاهَدَةِ وَاللّهُ مَا أَمْرِهِ وَبِقُدْرَتِهِ عَلَى حَسَبِ الللللهُ اللّهُ الْمَارَةِ. فَتَأَدَّبُ مَعَ الله وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكُمُ: "أَدَّبُنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأُدِيبِي " وَعَاشِرْ أَحْسَنَ اللّهَاهَرَةِ. فَالْعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "أَذَّبُنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأُدِيبِي " وَعَاشِرْ أَحْسَنَ الْمُعَاشَرَةِ. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "أَذَبُنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي " وَعَاشِرْ أَحْسَنَ الْمُعَاشَرَةِ. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَامُ: "أَذَيْنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي " وَعَاشِرْ أَحْسَنَ الْمُعَاشَرَةِ. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ: "أَذَيْنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأُولِكُ عَلِكُ عَلَى عَلْمَ الْقَالِقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللّهُ وَالْمُلْعَالِهُ وَالْمُعَافِرِ الللّهُ الْمُولِقُولُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَيْقِيقِ الْمَلْكِلُولُ اللّهُ الْمُولَةُ الْمُولِلْكُولُولُولُولَ الللْمُعَالَى الللّهُ الْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللّ

<sup>·</sup> قال أمير كظم: ضعيف من جميع الطرق. انظر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ السخاوي.

الْقَاعِدَةُ الْعَشَرَةُ: عَلِمَ مَا يَجِبُ الْاشْتِغَالُ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا اجْتِهَادًا لِأَنَّ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ الْقَاعِدَةُ الْعَشَرَةُ: عَلِمَ مَا يَجِبُ الْاشْتِغَالُ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا اجْتِهَادًا لِأَنَّ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ السَّعَنْ عَنِ الطَّاعَةِ فَهُوَ مُفْلِسٌ مُعَادًا لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ لَا رَبَّ سِوَاهُ: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ اللهُ كَانَتُمُ اللهُ كَا لَهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ ال

فَهَذَا مَا بَيَّنْتُ عَلَى أَعْمِدَةِ قَوَاعِدِهِ تَصَوُّرًا مِنْ غَيْرِ قُصُورٍ وَأَسَّسْتُ عَلَيْهِ شَوَامِخَ الْحَجَّارِ لِرُبَّاتِ الْحَجُورِ وَحَرَثْتُهُ بِمِحْرَاثِ فَدَنٍ وَبَذَرْتُهُ بِصُنُوفِ حُبُوبِ السَّعَادَةِ وَغَرَسْتُ فِي فَرَادِسِهِ مَغَارِسَ الْإِذْ كَارِ وَأَجْرَيْتُ فِي جَنَّاتِهِ مِنَ الْأَوْرَادِ وْالْأَنْهَارِ وَغَرَشْتُهُ بِشَقَائِقِ نُعْمَانِ اللَّجَاهَدَةِ وَمَهَّدْتُهُ بِحَدَائِقِ حَقَائِقِ الْمُكَابَدَةِ رَاجِيًا حَصَادَ زَرْعِي وَفَرَشْتُهُ بِشَقَائِقِ نُعْمَانِ اللَّجَاهَدَةِ وَمَهَّدْتُهُ بِحَدَائِقِ حَقَائِقِ الْمُكَابَدَةِ رَاجِيًا حَصَادَ زَرْعِي وَفَرَشْتُهُ بِشَقَائِقِ نُعْمَانِ اللَّجَاهَدَةِ وَمَهَدْتُهُ بِحَدَائِقِ حَقَائِقِ المُكَابَدَةِ رَاجِيًا حَصَادَ زَرْعِي وَفَرَشْتُهُ بِشَقَائِقِ نُعْمَانِ اللَّجَاهَدَةِ وَمَهَ وْنَعَقِي مِنْ مَوَاهِبِ الْكِرَامِ. وَاللهُ تَعَالَى يُزكِيهِ وَيُرَبِيهِ مِنْ ظَهَرَ فِيهِ وَمَنِ النَّتَحَقَ بِهِ مِكَنْ يُحْيِيهِ. إِنَّهُ الجُوادُ الْكَرِيمُ الْبَرِّ الرَّحِيمِ. وَلَيْ اللهُ مَن ظَهَرَ فِيهِ وَمَنِ النَّتَحَقَ بِهِ مِكَنْ يُحْيِيهِ. إِنَّهُ الجُوادُ الْكَرِيمُ الْبَرِّ الرَّحِيمِ. والسَّكَمُ عَلَى مَن اتَبَعَ المُلَدَى فَهَا الْبَتَدَعَ وَنَفَعَ وَانْتَفَعَ وَلَجَقَ بِعِبَادِ اللهَ الصَّالِينَ وَحِزْبِهِ والسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَبَعَ المُدَى فَهَا اللهَ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّذِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ أَنْوَارِ المُعَارِفِ وَسِرِّ اللَّهُ وَمَرَكَاتِهِ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّذِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ أَنْوَارِ المُعَارِفِ وَسِرِّ الللَّهَا وَلَوْ وَمِن وَاللَّهُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ أَنْوَارِ المُعَارِفِ وَسِرِ وَسَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّينَا وَرَحْمَتِهِ وَبَرَكَاتِهِ. وَصَلَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّذِنَا مُحَمَّدٍ نُورِ أَنْوَارِ المُعَارِفِ وَسِرَ وَسَلِي اللهُ وَالْمَالِفِ وَالْمَالِفِ وَالْمَالِفِ وَالْمَالِفِ وَالْمَالِفُولِ وَالْمَلَالَةُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهِ الْمُعَارِفِ وَالْمِقَالِ اللْمُعَارِفُ وَالْمَالِقُولِ اللهُ ال

أَسْرَارِ المُعَارِفِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَتَابِعِي سَبِيلِهِ وَحِزْبِهِ. وَالْحُمْدُ للهَ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ

الصَّالِحُا وَتَعُمُّ الْبَرَكَاتُ. آمِينَ.